## 39 Surah Az Zummur Tafsir Qurtabi

تفسير سورة الزمر تفسير جامع الاحكام القرآن لامام القرطبي

## تفسير سورة الزمر تفسير جامع الاحكام القرآن لامام قرطبي

تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (2) أَلا يَلِّهِ الدِّينُ الْخالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخْذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مِنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَارُ {(4)

قوله تعالى: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ} رفع بالابتداء وخبره {مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}. ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل، قال الفراء. وأجاز الكسائي والفراء أيضا {تَنْزِيلُ} بالنصب على أنه مفعول به. قال الكسائي: أي اتبعوا واقرءوا {تَنْزِيلُ الْكَتَابِ }

وقَالَ الْفُرَاء: هو على الإغراء مثل قوله: {كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24] أي الزموا. والكتاب القرآن. سمى بذلك لأنه مكتوب.

قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} أَي هذا تنزيل الكتاب من الله وقد أنزلناه بالحق، أي بالصدق وليس بباطل وهزل. {فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً} {مُخْلِصاً} فيه مسألتان: الأولى: {مُخْلِصاً} نصب على الحال أي موحدا لا تشرك به شيئا {لَهُ الدَّيْنَ} أي الطاعة.

وقيل: العبادة و هو مفعول به. {أَلا لِلهِ الدِّينُ الْخالِصُ} أي الذي لا يشوبه شي. وقيل: العبادة و هو مفعول به. {أَلا لِلهِ الدِّينُ الْخالِصُ} أي الذي لا يشوبه شي. وفي حديث الحسن عن أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إنى أتصدق بالشيء . وأصنع الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس. فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه»

ثم تلا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَلا بِنَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ} وقد مضى هذا المعنى في البقرة و {النساء} و {الكهف} مستوفى.

 زلفى} قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم؟ ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ قالوا الله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، ويشفعوا لنا عنده. قال الكلبي: جواب هذا الكلام في الأحقاف {فَلُو لا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْباناً آلِهَةً} [الأحقاف: 28 [ والزلفى القربة، أي ليقربونا إليه تقريبا، فوضع {زُلُفى} في موضع المصدر. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد {والذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفى} وفي حرف أبي {والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدكم إلا لتقربونا إلى الله زلفى} ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بينة.

{إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} أي بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحق.

{إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ } أي من سبق له القضاء بالكفر لم يهتد، أي للدين الذي ارتضاه و هو دين الإسلام، كما قال الله تعالى:

{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً} وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدم. قوله تعالى: {لَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَّذِذَ وَلَداً لاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشَاءُ} أي لو أراد أن يسمي أحدا من خلقه بهذا ما جعله عز وجل إليهم.

{سُبْحانَهُ} أي تنزيها له عن الولد {هُوَ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّالُ . {

} خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها وَأَنْزَلُ لَكُمْ مِنَ الأنعام ثَمانِيهَ أَزْواج يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ ذلكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُلْكُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَى تُصْرَفُونَ (6) (

قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ} أي هو القادر على الكمال المستغني عن الصاحبة والولد، ومن كان هكذا فحقه أن يفرد بالعبادة لا أنه يشرك به ونبه بهذا على أن يتعبد العباد بما شاء وقد فعل قوله تعالى: {يُكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ وَيُكُوِّرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ وَهذا وَيُكُوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ} قال الضحاك: أي يلقي هذا على هذا وهذا على هذا و هذا على هذا و هذا على معنى التكوير في اللغة و هو طرح الشيء بعضه على بعض، يقال كور المتاع أي ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الآية قال: ما نقص من الليل دخل في النهار وما نقص من النهار دخل في اللهار وهو معنى قوله تعالى } :يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ } [فاطر:

13] وقيل: تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته، وهذا قول قتادة. وهو معنى قوله تعالى } :يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً } [الأعراف: 4 5 } .[وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ } أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد } .كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى } أي في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا وهو يوم القيامة حين تنفطر السماء وتنتثر الكواكب.

وقيل: الأجل المسمى هو الوقت الذي ينتهى فيه سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغروبها وطلوعها قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهما، ثم يرجعان إلى أدني منازلهما لا يجاوزانه. وقد تقدم بيان هذا في سورة يس. {ألا هُوَ الْعَزيزُ الْغَفَارُ} {ألا} تنبيه أي تنبهوا فإني أنا {الْعَزيزُ } الغالب }الْغَفَّارُ } الساتر أذنوب خلقه برحمته. قوله تعالى: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ } يعني آدم عليه السلام {ثُمَّ جَعَلَ مَنْها زَوْجَها {يعني ليحصل التناسل وقد مضى هذا في الأعراف وغيرها. {وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأنواج بالنزول، لأنها تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل. وهذا يسمى التدريج، ومثله قوله تعالى } :قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِلسَاهِ } [الأعراف: 26] الآية.

وقيل: أنزل أنشأ وجعل.

وقال سعيد بن جبير: خلق.

وقيل: إن الله تعالى خلق هذه الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض، كما قيل في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} [الحديد: 25 [فإن آدم لما هبط إلى الأرض أنزل معه الحديد.

وقيل: {وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الأنعام} أي أعطاكم.

وقيل : جعل الخلق إنز الا، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلق وقيل : جعل الخلق إنز الا، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلق لكم كذا بأمره النازل. قال قتادة: من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضان اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج. وقد تقدم هذا. {يَخْلَقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ } قال قتادة والسدي :نطفة ثم علقة ثم مضعة ثم عظما ثم لحما. ابن زيد: {خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْق} خلقا في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب ثم خلقا في بطن الأم ثم خلقا بعد الوضع ذكره الماوردي. {فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ } ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. قاله ابن عباس و عكرمة ومجاهد و قتادة و الضحاك.

وقال ابن جبير: ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقال ابن جبير: ظلمة المشيمة وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم. وهذا مذهب أبي عبيدة. أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين. {ذَلِكُمُ الله } أي الذي خلق هذه الأشياء {رَبُكُمُ لله المُلكُ لا إِلهَ إِلاَ هُوَ }. {فَأَنَّى تُصْرَفُونَ } أي كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقرأ حمزة } أمهاتكم } بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم.

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا يَرْرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصَّدُورِ (7{(

الصُّدُورِ (7{(َ قوله تعالَى: {إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ} شرط وجوابه. {وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ} أي أن يكفروا أي لا يحب ذلك منهم.

وقال أبن عباس والسدي: معناه لا يرضى أعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله فيهم: {إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ} [الإسراء: 65]. وكقوله: {عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ] {الإنسان: 6] أي المؤمنون. وهذا على قول من لا يفرق بين الرضا والارادة.

وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده، فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه، فهو يريد كون ما لا يرضاه، وقد أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه، فالإرادة غير الرضا. وهذا مذهب أهل السنة.

قُولُهُ تعالَى: {وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} أي يرضى الشكر لكم، لأن }تشْكُرُوا} يدل عليه. وقد مضى القول في الشكر في البقرة وغيرها. ويرضى بمعنى يثيب ويثني، فالرضا على هذا إما ثوابه فيكون صفة فعل {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِينَكُمْ} [إبراهيم: 7] وإما ثناؤه فهو صفة ذات و إيرْضَهُ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم. وأشبع الضمة ابن ذكوان وابن كثير وابن محيصن والكسائي وورش عن نافع واختلس الباقون. {وَلا تَزِرُ وِازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصَّدُورِ } تقدم في غير موضع .

http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A
7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D
9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1/s39&t43&p22

} وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما كَانَ يَدْعُوا اللَّيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ شِّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (8 (أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ النَّارِ (8 (أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوَي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (9 (( قول اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَدة من الفقر والبلاء قوله تعالَى: {وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ} يعني الكافر }ضُرِّ إضَى شدة من الفقر والبلاء

{دَعا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ} أي راجعا إليه مخبتا مطيعا له مستغيثا به في إزالة تلك الشدة عنه. {ثُمَّ إِذَا خُولُكُ الله الشيء أي ملكك عنه. {ثُمَّ إِذَا خُولُكُ الله الشيء أي ملكك إياه، وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد:

هنالك إن يستخولوا المال يخولوا \*\*\* وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروا يغلوا وخول الرجل: حشمه الواحد خائل قال أبو النجم:

أعطى فلم يبخل ولبخل \* \* \* وكوم الذرى من خول المخول

النبي ما كان يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ} أي نسي ربه الذي كان يدعوه من قبل فكشف النبي عنه من قبل فكشف النبي عنه من أله من قبل فكشف النبي عنه من أله النبي عنه النبي ال

الضر عنه ف {ما} على هذا الوجه لله عز وجِل وهي بمعنى الذي.

وقيل: بمعنى من كقوله: {وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعبُدُ} [الكافرون: 3] والمعنى واحد. وقيل: بسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي ترك كون الدعاء منه إلى الله، فما والفعل على هذا القول مصدر. {وَجَعَلَ شِهِ أَنْدَاداً} أي أوثانا وأصناما. وقال السدي: يعني أندادا من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم. {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ} أي ليقتدي به الجهال. {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا} أي قل لهذا الإنسان {تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا} أي قل لهذا الإنسان {تَمَتَّعْ وهو أمر تهديد فمتاع الدنيا قليل. {إنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ} أي مصيرك إلى النار. قوله تعالى: {أمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيلًا} بين تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي مضى ذكره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي }أمَّنْ إ بالتشديد. وقرأ نافع وابن كثير ويحيى ابن وثاب والأعمش وحمزة } :أمَّنْ هُوَ إ بالتخفيف على معنى النداء، كأنه قال يا من هو قانت. قال الفراء: الألف بمنزلة يا، تقول يا زيد أقبل وأزيد أقبل. وحكي ذلك عن سيبويه وجميع النحويين، كما قال أوس بن حجر:

وقال آخر هو ذو الرمة:

أُداراً بحزوى هجت للعين عبرة \*\*\* وفماء الهوى يرفض أو يترقرق فانت إنك فالتقدير على هذا {قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ } يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة، كما يقال في الكلام: فلان لا يصلي ولا يصوم، فيا من يصلي ويصوم أبشر، فحذف لدلالة الكلام عليه.

وُقيل 'إن الألف في {أمَّنْ} الف استفهام أي {أمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ} أفضل؟ أم من جعل شه أندادا؟ والتقدير الذي هو قانت خير. ومن شدد {أمن} فالمعنى العاصون المنقدم ذكر هم خير {أمَّنْ هُوَ قانِتٌ {فالجملة التي عادلت أم محذوفة، والأصل أم من فأدغمت في الميم. النحاس: وام بمعنى بل، ومن بمعنى الذي، والتقدير: أم الذي هو قانت أفضل ممن ذكر.

وفي قانت أربعة أوجه: أحدها أنه المطيع، قاله ابن مسعود.

الثاني أنه الخاشع في صلاته، قاله ابن شهاب.

الثالث أنه القائم في صلاته، قاله يحيى ابن سلام.

الرابع أنه الداعي أربه وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد روي عن النبي صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه قال: {كل قنوت في القرآن فهو طاعة لله عز وجل} وروي عن جابر عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: {طول القنوت} وتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام.

وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت فقال: ما أعرف القنوت إلا

طول القيام، وقراءة القرآن.

وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم، وخضعوا ولم يلتفتوا في صلاتهم، ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من أمر الدنيا إلا ناسين. قال النحاس: أصل هذا أن القنوت الطاعة، فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز وجل، فهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي ابن عمر قم فصل فقمت أصلي وكان علي ثوب خلق، فدعاني فقال لي: أرأيت لو وجهتك في حاجة أكنت تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزين قال: فالله أحق أن تتزين له. واختلف في تعيين القانت ها هنا، فذكر يحيى بن سلام أنه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

وقال ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن عمر: هو عثمان رضى الله عنه.

وقال مقاتل: إنه عمار بن ياسر. الكلبي: صهيب وأبو ذر وابن مسعود. وعن الكلبي أيضا أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال.  $\{ \overline{1} = \overline{1} \}$  قال الحسن :ساعاته، أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس:  $\{ \overline{1} = \overline{1} \}$  جوف الليل قال ابن عباس: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة، فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ويرجو رحمة ربه.

وقيل: ما بين المغرب والعشاء. وقول الحسن عام. {يحذر الآخرة} قال سعيد بن جبير: أي عذاب الآخرة. {ويَرْجُوا رَحْمَةٌ رَبِّهِ} أي نعيم الجنة. وروي عن الحسن أنه سئل عن رجل يتمادى في المعاصي ويرجو فقال: هذا متمن. ولا يقف على قوله: }رَحْمَةٌ رَبِّهِ} من خفف {أمن هو قانت} على معنى النداء، لأن قوله: {قُلْ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ } متصل إلا أن يقدر في الكلام حذف و هو أيسر، على ما تقدم بيانه. قال الزجاج: أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوى الذين يعلمون والعاصى.

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به، فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ} أي أصحاب العقول من المؤمنين .

}قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ والسِّعَةُ إِنَّمَا يُوَقَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ (10{(

قوله تعالى: {قُلْ يا عِبادِ الَّذِينَ آمَنُوا} أي قل يا محمد لعبادي المؤمنين }اتَّقُوا رَبَّكُمْ} أي اتقوا معاصيه والناء مبدلة من واو وقد تقدم.

وقُال ابن عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. ثم قال: }لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً} يعني بالحسنة الأولى الطاعة وبالثانية الثواب في الجنة.

وقيل: المعنى للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا، يكون ذلك زيادة على ثواب الآخرة، والحسنة الزائد في الدنيا الصحة والعافية والظفر والغنيمة. قال القشيري: والأول أصح، لأن الكافر قد نال نعم الدنيا. قلت: وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النَّعم وقد تكون الحسنة في الدنيا الثناء الحسن، وفي الآخرة الجزاء. }و أرض الله واسعة } فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل بالمعاصبي وقد مضيي القول في هذا مستوفي في النساء وقيل: المراد أرض الجنة، رغبهم في سعتها وسعة نعيمها، كما قال: {عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران [133 :والجنةِ قد تسمى أرضا، قال الله تعالى: {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ وَأُوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ} [الزمر: 74] والأول أَظهر فهو أمر بالهجرة. أي ارحلوا من مكة إلى حيث تأمنوا. الماوردي: يحتمل أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق، لأنه يرزقهم من الأرض فيكون معناه ورزق الله واسع و هو أشبه، لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان. قلت: فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض الغالية، إلى الأرض الراخية، كما قال سفيان الثورى: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبز ابدر هم. {إنَّما يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ} أي بغير تقدير. وقيل: يزاد على الثواب، لأنه لو أعطى بقدر ما عمل لكأن بحساب. وقيل } : بغَيْر حساب } أي بغير متابعة ولا مطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. و { الصَّابِرُونَ } هنا الصائمون، دليله قوله عليه الصلاة والسلام مخبر ا عن الله عز وجل: «الصوم لي وأنا أجزي به» قال أهل العلم: كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا

إلا الصوم فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا، وحكي عن علي رضي الله عنه. وقال مالك بن أنس في قوله: {إنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسابٍ} قال: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل من سلم فيما أصابه، وترك ما نهى عنه، فلا مقدار لأجرهم.

وقال قتادة: لا والله ما هناك مكيال ولا ميزان، حدثني أنس أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجور هم بالموازين وكذلك الصلاة والحج ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر بغير حساب قال الله تعالى: {إنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ} حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل . «وعن الحسين بن على رضى الله عنهما قال سمعت جدي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يقول: «أد الفرائض تكن من أعبد الناس و عليك

بالقنوع تكن من أغنى الناس، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا بنشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبا» ثم تلا النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم {إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْر حِسابٍ}. ولفظ صابر يمدح به وإنما هو لمن صبر عن المعاصي، وإذا أردت أنه صبر على المصيبة قلت صابر على كذا، قال النحاس. وقد مضى في البقرة مستوفى .

} قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (11) وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَحِلُ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ (12) قُلْ إِنِّي أَخِلُهُ مَنْ رُبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13 (قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شَنْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرِانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ قَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ يَحْوَقِهُمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ يَتَحْقِهُمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يا عِبادِ فَاتَّقُونِ (16{ (

قولَهُ تَعالى: {قُلْ اإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الْدَّينَ } تقدم أول السورة وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ من هذه الامة، وكذلك كان فانه كان أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها، وأسلم لله وآمن به، ودعا إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والله في قوله: { لأَنْ أَكُونَ} صلة زائدة، قاله الجرجاني وغيره.

و قيل: لام أجل.

وفي الكلام حذف أي أمرت بالعبادة } لأن أكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ} يريد عذاب يوم القيامة. وقاله حين دعاه قومه إلى دين آبائه، قال أكثر أبو حمزة الثمالي وابن المسيب: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبْكَ وَمَا تَأُخَّرَ } [الفتح: 2] فكانت هذه الآية من قبل أن يغفر ذنب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قوله تعالى: {قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ} { اللَّهَ } نصب ب {أَعْبُدُ } ، [مخلصا له ديني } طاعتي وعبادتي } فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ } أمر تهديد ووعيد وتوبيخ، كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]. وقيل بآية السيف. قوله تعالى} :قُلْ إنَّ الْخاسِرينَ ـ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ} قال ميمون بن مهر ان عن ابن عباس: ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجة في الجنة، فإذا دخل النار خسر نفسه وإهلة. في رواية عن ابن عباس فمن عمل بطاعة الله كان له ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له ذلك، المنزل والأهل الا ما كان له قبل ذلك، وهو قوله تعالى: { أُولِئِكَ هُمُ الوارثُونَ} [المؤمنون: 10]. قوله تعالى: {لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ } سمى ما تحتهم ظلا، لأنها تظل من تحتهم، وهذه الآية نظير قوله تعالى: {لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ} [الأعراف: 41] وقوله: {يَوْمَ يِغْشاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} [العنكبوت: 55]. {ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ} قال ابن عباس: أولياءه. {يا عِبادِ فَاتَّقُونٍ } أي يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر.

وقيل: خاص بالكفار.

}وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي فَبَشِّرْ عِبادِ (17 ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولِئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولِئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ

قُوله تُعَالى: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها} قال الأخفش: الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثه. وقد تقدم أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان.

وقال الضحاك والسدى: هو الأوثان.

وقيل: إنه الكاهن. وقيل إنه اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. وقيل : إنه اسم عربى مشتق من الطغيان، و {أن} في موضع نصب بدلًا من الطاغوت، تقديره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت. {وَأَنابُوا إِلَى اللهِ} أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. {لَهُمُ الْبُشْري} في الحياة الدنيا بالجنة في العقبي. روى أنها نزلت في عثمان و عبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، سألوا أبا بكر رضى الله عنه فأخبر هم بإيمانه فآمنو ا

وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وغير هما ممن وحد الله تعالى قبل مبعث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله } :فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ} قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به.

وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن.

وقيل: يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به. وقيل: يستمعون عزما وترخيصا فيأخذون بالعزم دون الترخيص.

وقيل: يستمعون العقوبة الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو.

وقيل: إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام {لا إله إلا الله. {

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم، واتبعوا أحسن ما صار من القول إليهم {أُولِئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ} لما يرضاه} .وَأُولِئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْباب} أي أصحاب العقول من المؤمنين الذين انتفعوا بعقولهم.

} أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19 {( قُوله تعالى: { أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّار } كان النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحر ص على إيمان قوم وقد سبقت لهم من الله الشقَّاوة فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس : يريد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإيمانِ. وكرر الاستفهام في قوله: {أَفَأَنْتَ} تأكيدا لطول الكلام، وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ثُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} [المؤمنون [35: على ما تقدم. والمعنى: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ { أَفَانت تنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجئ بالاستفهام، ليدل على التوقيف والتقرير. وقال الفراء: المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إن في الكلام حذفا والتقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه، وما بعده مستأنف وقال: { أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ} وقال في موضع آخر: { حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ} [الزمر: 71] لأن الفعل إذا تقدم ووقع بينه وبين الموصوف به حائل جاز التذكير والتأنيث، على أن التأنيث هنا ليس بحقيقي بل الكلمة في معنى الكلام والقول، أي أفمن حق عليه قول العذاب.

}لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبِّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَعْدَ اللهِ لا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعادَ (20 {( قوله تعالى} :لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ} لما بينِ أن للكفار ظلا من النار من فوقهم ومن

قوله تعالى } الكِن الذِينَ اتقوا رَبَّهُمْ } لما بين ان للكفار ظلاً من النار من فوقهم ومن تحتهم بين أن للمتقين غرفا فوقها غرف، لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا و {لكِن } ليس للاستدرار، لأنه لم يأت نفي كقوله: ما رأيت زيدا لكن عمرا، بل هو لترك قصة إلى قصة مخالفة للأولى كقولك: جاءني زيد لكن عمرو لم يأت. {غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ } قال ابن عباس: من زبرجد وياقوت {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ } أي هي جامعة لأسباب النزهة. {وَعُدَ اللَّهِ إنصب على المصدر، لأن معنى {لَهُمْ غُرَفٌ } وعدهم الله ذلك و عدا. ويجوز الرفع بمعنى ذلك و عد الله. {لا يُخْلِفُ اللَّهُ المُيعادَ } أي ما و عد الفريقين .

} أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوالُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْباب (21) (

قوله تعالَى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً } أي إنه لا يخلف الميعاد في إحياء الخلق، والتمبيز بين المؤمن والكافر، وهو قادر على ذلك كما أنه قادر على إنزال الماء من السماء. { أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ } أي من السحاب {ماء } أي المطر {فسلكه} أي فأدخله في الأرض وأسكنه فيها، كما قال: { فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ } [المؤمنون: 18 } . [يَنابِيعَ } جمع ينبوع وهو يفعول من نبع ينبع وينبع وينبع بالرفع والنصب والخفض. النحاس: وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر:

ينباع من ذفري غضوب جسرة \*\*\*

أن معناه ينبع فأشبع الفتحة فصارت ألفا، نبوعا خرج. والينبوع عين الماء والجمع الينابيع. وقد مضى في {سُبُحانَ}. {ثم يخرج به} أي بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض {زَرْعاً} هو للجنس أي زروعا شتى لها ألوان مختلفة، حمرة وصفرة وزرقة وخضرة ونورا. قال الشعبي والضحاك: كل ماء في الأرض فمن السماء

نزل، إنما ينزل من السماء إلى الصخرة، ثم تقسم منها العيون والركايا. {ثُمَّ يَهِيجُ} أي يبيس. {فَتَراهُ} أي بعد خضرته {مُصْفَرًا {قال المبرد قال الأصمعي: يقال هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى. قال :كذلك هاج النبت. قال: وكذلك قال غير الأصمعي.

وقال الجوهري: هاج النبت هياجا أي يبس. وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر، وأهاجت الريح النبت أيبسته، وأهيجنا الأرض أي وجدناها هائجة النبات، وهاج هائجة أي شكنت فورته. {ثم يجعله حطاما} أي فتاتا مكسرا من تحطم العود إذا تفتت من اليبس. والمعنى أن من قدر على هذا قدر على الاعادة.

وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض، أي أنزل من السماء قرآنا فسلكه في قلوب المؤمنين {ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه} أي دينا مختلفا بعضه أفضل من بعض، فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقينا، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع.

وقيل: هو مثل ضربه الله للدنيا، أي كما يتغير النبت الأخضر فيصفر كذلك الدنيا بعد بهجتها. {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي الْأَلْبابِ. {

} أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (22 { (

شرح فتح ووسع. قال ابن عباس: وسع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: بالإسلام للفرح به والطمأنينة إليه، فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام، وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح إلا بعد الإسلام، وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الإسلام. وفي على فور مِنْ رَبِهِ } أي على هدى من ربه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودل على هذا المحدوف قوله: {فَوَيْلُ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ {قال المبرد: يقال قسا القلب إذا صلب، وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلب قاس أي صلب لا يرق ولا يلين. والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيما ذكر المفسرون على وحمزة رضي الله عنهما. وحكى انقاش أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وقال مقاتل: عمار بن ياسر، و عنه أيضا والكلبي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والآية عامة فيمن شرح الله صدره بخلق الايمان فيه.

وروى مرة عن ابن مسعود قال: قلنا يا رسول الله قوله تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ الله وروى مرة عن ابن مسعود قال: هلا النور صدره؟ قال: «إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟. قال: «الإنابة الى دار الجلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله» وخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث ابن عمر: أن رجلا قال يا رسول الله أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثر هم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا وإذا دخل النور

في القلب انفسح واستوسع» قالواً : فما آية ذلك يا نبى الله؟ قال: «الإنابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نز ول الموت» فذكر صلًى الله عليه وسلّم خصالا ثلاثة، ولا شك أن من كانت فيه هذه الخصال فهو الكامل الايمان، فان الإنابة انما هي أعمال البر، لان دار الجلود انما وضعت جزاء لاعمال البر، ألا ترى كيف ذكره الله في مواضع في تنزيله ثم قال بعقب ذلك } جزاء بما كانوا يعملون} فالجنة جزاء الأعمال، فإذا انكمش العبد في أعمال البر فهو إنابته الى دار الجلود، وإذا خمد حرصه عن الدنيا، ولها عن طلبها، وأقبل على 0 ما يغنيه منها فاكتفى به وقنع، فقد تجافى عن دار الغرور وإذا احكم أموره بالتقوى مكان ناظرا في كل أمر، واقفا متأدبا متثبتا حذرا ينتزع عما يريبه الى ما لا يريبه فقد ايتعد للموت فهذه علامتهم في الظاهر وإنما صار هكذا الرؤية بالنور الذي ولج القلب وقوله: {فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله إلى قيل المراد أبو لهب وولده، وقيل :إن {فَمَنْ } بمعنى عن والمعنى قست عن قبول ذكر الله وهذا اختيار الطبري . وقيل :إن {فَمَنْ } بمعنى عن والمعنى قست عن قبول ذكر الله وهذا اختيار الطبري .

و عن أبى سعيد الجدري أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «قال الله تعالى اطلبوا الحوائج من السمحاء فانى جعلت فيهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فانى جعلت فيهم سخطي. «

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب، وما غضب الله على قوم الأنزع الرحمة من قلوبهم.

} اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشَادِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ لَيْ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ (23 { ( فَلَاتْ مِسَائُل: فَلَاتْ مَسَائُل: فَلَاتَ مُلاتْ مِسائُل:

الأولى: قوله تعالى } : نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ } يعني القرآن لما قال: {فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ } بين أن أحسن ما يسمع ما أنزله الله وهو القرآن. قال سعد بن أبي وقاص قال أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لو حدثتنا فانزل اله عز وجل: {الله نزل أحسن الحديث } فقالوا: لو قصصت علينا فنزل } نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ } فقالوا: لو ذكرتنا فنزل } أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله } الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملموا ملة فقالوا له: حدثنا فنزلت. والحديث ما يحدث به المحدث. وسمي القرآن حديثا، لان رسول الله صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملموا ملة رسول الله صَلَّى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يحدث به أصحابه وقومه، وهو كقوله: {فَيَأِيِّ وَمَنْ رسول الله صَلَّى الله عَنْهُ مَنُونَ } وقوله: {فَوَله: {فَمِنْ مِنْ الحديث من الحدوث فيهذا الْحَدِيثِ عَلَى ما في قوله: في قوله: فيدل على أن كلامه محدث وهو وهو هم، لأنه لا يريد لفظ الحديث على ما في قوله: فيدل على ما في قوله:

{ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} وقد قالوا: إن الحدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى المنلو، وهو كالذكر مع المذكور إذا ذكرنا أسماء الرب تعالى. {كِتَاباً} نصب على البدل من {أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} ويحتمل أن يكون حالا منه} .مُتَشَابِهاً} يشبه بعضه بعضا في الحسن والحكمة ويصدق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض ولا اختلاف. وقال قتادة: يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف.

وقيل :يشبه كتب الله المنزلة على أنبيانه، لما يتضمنه من أمر ونهي وترغيب وتر هيب وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال: {مَثانِيَ} تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام وثني للتلاوة فلا يمل. {تَقْشَعِرُ } تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد. {ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ } أي عند آية الرحمة. وقيل: الى العمل بكتاب الله والتصديق به.

وقيل: {إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} يعني الإسلام.

الثانية : عَن أَسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي صلّى الله عنهما قالت: كان أصحاب النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا قرى عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: فان أناسا اليوم إذا قرى عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه.

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقطا فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرى عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط. فقال ابن عمر: إنا لنخشى الله وما نسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم، ما كان هذا صنيع أصحاب محمد صلى الله عليه سلم.

وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرى عليهم القرآن فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله الى آخره فان رمي بنفسه فهو صادق.

وقال أبو عمران الجوني: وعظ موسى عليه السلام بنى إسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه، فأوحى الله الى موسى، قل لصاحب القميص لا يشق قميصه فانى لا أحب المبذرين، يشرح لي عن قلبه قال زيد بن أسلم: ذرا أبي بن كعب عند النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسلم: «اغتنموا الدعاء الله عَلَيْهِ وَسلم: «اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة». وعن العباس أن رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة البالية ورقها». وعن ابن عباس أن رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «ما اقشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار». وعن شهر بن حوشب عن أم الديرداء عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار». وعن شهر بن حوشب عن أم الديرداء قالت: إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة، أما تجد إلا قشعر يرة؟ قلت: بلى، قالت: فادع الله فإن الدعاء عند ذلك مستجاب .و عن ثابت البناني قال: قال فلان: إني قالتي يستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعر جلدي، ووجل قلبي، وفاضت عيناي، فذلك حين يستجاب لي. يقال: اقشعر جلد الرجل اقشعر ارا

فهو مقشعر والجمع قشاعر فتحذف الميم، لأنها زائدة، يقال أخذته قشعريرة. قال امرؤ القيس:

فبت أكابد ليل التمام \*\*\* ووالقلب من خشية مقشعر

وقيل :إن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة، فكانوا إذا رأوا عجز هم عن معارضته، اقشعرت الجلود منه إعظاما له، وتعجبا من حسن ترصيعه وتهيبا لما فيه، وهو كقوله تعالى: {لَوْ أَنْزَلْنا هَذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيةِ اللهِ} [الحشر: 21 [فالتصدع قريب من الاقشعرار، والخشوع قريب من قوله: {ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ} ومعنى لين القلب رقته وطمأنينته وسكونه. {ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ} أي القرآن هدى الله.

وَقيل: أي الذي وهبه الله لهؤلاء منخشية عقابه ورجاء ثوابه هدى الله. {وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هاد} أي من خذله فلا مرشد له وهو يرد على القدرية وغيرهم وقد مضى معنى هذا كله مستوفى في غير موضع والحمد لله ووقف ابن كثير وابن محيصن على قوله: {هادٍ} في الموضعين بالياء، الباقون بغير ياء .

} أَفَمَنْ بَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24 (كَذَّبَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْجَزْيَ فِي الْحَياةِ الْدُنْيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26 ( قُولَه تعالَى: {أَفَمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ} قال عطاء وابن زيد :يرمى به مكتوفا في النار فأول شيء تمس منه النار وجهه. وقال مجاهد: يجر على وجهه في النار.

وقال مقاتل: هو أن الكافر يرمى به في النار مغلولة يداه إلى عنقه، وفي عنقه صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت، فتشتعل النار في الحجر وهو معلق في عنقه، فحر ها وو هجها على وجهه، لا يطيق دفعها عن وجهه من أجل الأغلال. والخبر محذوف. قال الأخفش: أي {أَفَمَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْغَذَابِ} أفضل أم من سعد، مثل: {أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْقِيامَةِ} [فصلت: 40]. وقيل الظَّالِمِينَ} أي وتقول الخزنة للكافرين {ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} أي جزاء كسبكم من المعاصي. ومثله {هذا ما كَنَرْتُمْ الْقَيْلُمْ قَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْبُرُونَ} [التوبة: 25]. قوله تعالى: {كَذَّبُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ الْخَذْرِي في الْحَياةِ الدُّنْيا} تقدم معناه.

وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته، أي وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال :والخزي من المكروه والخزاية من الاستحياء {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ {أي مما أصابهم في الدنيا {لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . {

} وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآناً عَرَبيًّا

غَيْرَ ذِي عِوَج لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28 (

قوله تعالى: ﴿ وَاقَدْ ضَرَبُنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ أي من كل مثل يحتاجون إليه، مثل قوله تعالى: ﴿ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ] { الأنعام: 38] وقيل: أي ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء ﴾ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ يتعظون. { قُرْأَنا عَرَبِيًّا } نصب على الحال. قال الأخفش: لأن قوله جل وعز: ﴿ فِي هذَا الْقُرْآن ﴾ معرفة.

وقال علي بن سليمان: {عَرَبِيًا} نصب على الحال و {قُرْآناً} توطئة للحال كما تقول مررت بزيد رجلا صالحا فقولك صالحا هو المنصوب على الحال.

وقال الزُجَاج: (عَرَبِيًا) منصوب على الحال و (قُرْآناً) توكيد. (غَيْرَ ذِي عِوَج) النحاس: أحسن ما قبل فيه قول الضحاك، قال: غير مختلف. وهو قول ابن عباس، ذكره الثعلبي. وعن ابن عباس أيضا غير مخلوق، ذكره المهدوي وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي.

وقال عثمان بن عفان: غير متضاد.

وقال مجاهد: غير ذي لبس. قال:

وقد أتاك يقين غير ذي عوج \*\*\* ومن الإله وقول غير مكذوب } }لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ} الكفر والكذب .

}ضَرَبِ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُ هُمْ لا يَعْلَمُونَ (29{(

قوله تعالى } :ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فُيهِ شُركاء مُتَشاكِسُونَ } قال الكسائي: نصب {رَجُلًا } لأنه ترجمة للمثل وتفسير له، وإن شئت نصبته بنزع الخافض، مجازه: ضرب الله مثلا برجل {فيه شُركاء مُتَشاكِسُونَ } قال الفراء: أي مختلفون.

وقال المبرد: أي متعاسرون من شكس يشكس شكسا بوزن قفل فهو شكس مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر، يقال: رجل يعسر عسرا فهو عسر، يقال: رجل شكس وشرس وضرس وضبس ويقال: رجل ضبس وضبيس أي شرس عسر شكس، قاله الجوهري. الزمخشري: والتشاكس والتشاخس الاختلاف. يقال: تشاكست أحواله وتشاخست أسنانه. ويقال: شاكسني فلان أي ماكسني وشاحني في حقي. قال الجوهري: رجل شكس بالتسكين أي صعب الخلق. قال الراجز:

شكس عبوس عنبس عذور وقوم شكس مثال رجل صدق وقوم صدق. وقد شكس بالكسر شكاسة.

وحكى الفراء: رجل شكس. وهو القياس، وهذا مثل من عبد آلهة كثيرة. {وَرَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ} أي خالصا لسيد واحد، وهو مثل من يعبد الله وحده. {هَلْ يَسْتُوبِانِ مَثَلًا} هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة، لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله

لا يرضي واحدا منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته، والذي يخدم واحدا لا ينازعه فيه أحد، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له، وإن أخطأ صفح عن خطأه، فأيهما أقل تعبا أو على هدى مستقيم. وقرأ أهل الكوفة واهل المدينة: {ورجلا سالما} وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وعاصم الجحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: {ورجلا سالما} واختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه. قال: لأن السالم الخالص ضد المشترك، والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هنا. النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم، لأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما، فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخر، كما يقال لك في هذا المنزل شركاء فصار سلما لك. ويلزمه أيضا في سالم ما ألزم غيره، لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به. والقراءتان حسنتان قرأ بهما الأئمة. واختار أبو حاتم قراءة أهل المدينة إسلما} قال وهذا الذي وسكون اللام. وسلما وسلما مصدران، والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف و إمَثَلًا} صفة على التمييز، والمعنى هل تستوي صفاتهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. {الْحَمْدُ شِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ {الحق في التمييز على الواحد لبيان الجنس. {الْحَمْدُ شِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ {الحق في التمييز على الواحد لبيان الجنس. {الْحَمْدُ شِّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ {الحق في التمييز على الواحد لبيان الجنس. {الْحَمْدُ بَيْهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ {الحق في التمييز على الواحد لبيان الجنس. {الْحَمْدُ بَيْهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ {الحق

} إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31 { ( قرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق { إنك مائت و إنهم مائتون } وهي قراءة حسنة وبها قرأ عبد الله بن الزبير النحاس: ومثل هذه الألف تحذف في الشواذ و {مائت} في المستقبل كثير في كلام العرب، ومثله ما كان مريضا وإنه لمارض من هذا الطعام.

وقال الحسن والفراء والكسائي :الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من فارقته الروح، فلذلك لم تخفف هنا. قال قتادة: نعيت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفسه، ونعيت إليكم أنفسكم.

وقال ثابت البناني: نعى رجل إلى صلة بن أشيم أخا له فوافقه يأكل، فقال: ادن فكل فقد نعي إلي أخي منذ حين، قال: وكيف وأنا أول من أتاك بالخير. قال إن الله تعالى نعاه إلي فقال: {إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ}. وهو خطاب للنبي صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبره بموته وموتهم، فاحتمل خمسة أوجه أحدها أن يكون ذلك تحذير ا من الآخرة. الثاني أن يذكره حثا على العمل.

الثالث أن يذكره توطئة للموت.

الرابع اللا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى أن عمر رضي الله عنه لما أنكر موته احتج أبو بكر رضي الله عنه بهذه الآية فأمسك. الخامس ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره، لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة {ثَمَ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} يعنى تخاصم

الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم، قال ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الجسد.

وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: {نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه}

فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد.

وقال ابن عمر : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين: {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ} فقلنا: وكيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف، فعرفت أنها فينا

وقال أبو سعيد الخدري: كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا. وقال إبراهيم النخعي: لما نزلت هذه الآية جعل أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: ما خصومتنا بيننا؟ فلما قتل عثمان رضى الله عنه قالوا: هذه خصومتنا بيننا وقيل تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى، فيستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته، ويردها في حسنات من وجبت له. وهذا عام في جميع المظالم كما في حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عَلَيْه وسلم قال: «أتدرون من المفلس قالوا :المفلس فينا من لا در هم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرفي النار» خرجه مسلم. وقد مضى المعنى مجودا في آل عمران وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال: «من كانت له مظلَّمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا در هم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ، وفي الحديث المسند: «أول ما تقع الخصومات في الدنيا» وقد ذكرنا هذا الباب كله في التذكرة مستوفى

} فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ ما يَشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزِاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ {(35) قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلُمُ} أي لا أحد أظلم {مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ} فز عم أن له ولدا وِشريكا {وكذب بالصدق} يعني القرآن }ألَيْسَ فِي جَهَنَّمَ} لاستفهام تقرير {مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ} أي مقام للجاحدين، وهو مشتق من ثوى بالمكان إذ أقام به يثوي ثواء وثويا مثل مضى مضاء ومضيا، ولو كان من أثوى لكان مثوى. وهذا يدل على أن ثوى هي اللغة الفصيحة.

وحكى أبو عبيد أثوى، وأنشد قول الأعشى:

أثوى وقصر ليلة ليزودا \*\*\* وومضى وأخلف من قتيلة موعدا

والأصمعي لا يعرف إلا ثوى، ويروى البيت أثوى على الاستفهام. وأثويت غيري يتعدى ولا يتعدى. قوله تعالى: {وَالَّذِي جاءَ بِالصَّدْقِ} في موضع رفع بالابتداء وخبره {أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} واختلف في الذي جاء بِالصدق وصدق به، فقال على رضي الله عنه: {الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ} النبي صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّمَ {وَصَدَّقَ بِهِ} أبو بكر رضى الله عنه.

وقال مجاهد: النبي عليه السلام وعلي رضي الله عنه. السدي: الذي جاء بالصدق

جبريل و الذي صدق به محمد صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. و قال ابن زيد و مقاتل و قتادة : {الَّذِي حاءَ بالصِّدْق} ا

وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: {الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ} النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وسلم }وصلَّم اللهُ عَلَيْهُ وسلم }وصدَّقَ بِهِ} المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: {أُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} كما قال: {هُدَىً لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2.]

وقال النخعي ومجاهد: {الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ} المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه، فيكون {الَّذِي} على هذا بمعنى جمع كما تكون من بمعنى جمع.

وقيل: بل حذفت منه النون لطول الاسم، وتأول الشعبي على أنه واحد. وقال: {الذي جاء بالصدق} محمد صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون على هذا خبره جماعة، كما يقال لمن يعظم هو فعلوا، وزيد فعلوا كذا وكذا.

وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل، قاله ابن عباس وغيره، واختاره الطبري.

وفي قراءة ابن مسعود (والذي جاءوا بالصدق وصدقوا به) وهي قراءة على التفسير.

وفي قراءة أبي صالح الكوفي {والذي جاء بالصدق وصدق به} مخففا على معنى وصدق بمه بمجيئه به، أي صدق في طاعة الله عز وجل، وقد مضى في البقرة الكلام في }الذي } وأنه يكون واحدا ويكون جمعا. {لَهُمْ ما يَشْاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ {أي من النعيم في البنية، كما يقال: لك إكرام عندي، أي ينالك مني ذلك } ذلك جزاء المُحْسِنينَ } الثناء في الدنيا والثواب في الآخرة. قوله تعالى: {لِيُكَفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ } أي صدقوا {لِيُكفِّرَ اللهُ عَنْهُمْ } . {أَسُوأً الَّذِي عَمِلُوا } أي يكرمهم ولا يؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام. {وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ } أي يثيبهم على الطاعات الدنيا }بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ } وهي الجنة .

} أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

(36)ومَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِي انْتَقَامِ (37 { ( قوله تعالى: { اللَّيْسَ اللّهُ بِكَافَ عَبْدَهُ } حذفت الياء من كاف السكونها وسكون التنوين بعدها، وكان الأصل الا تحذف في الوقف لزوال التنوين، إلا أنها حذفت ليعلم أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يثبتها في الوقف على الأصل فيقول: كافي. وقراءة العامة { عبده { بالتوحيد يعني محمدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يكفيه الله وعيد المشركين وكيدهم. وقرأ حمزة والكسائي { عباده } وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم. واختار أبو عبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه } :وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ حُونِهِ }. ويحتمل أن يكون العبد لفظ الجنس، كقوله عز من قائل: { إِنَّ الْإنسانَ لَفِي خُسْرٍ } [ العصر: 2 [ وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية. والكفاية شر خُسْرٍ } [ العصر: 2 [ وعلى هذا تكون القراءة الأولى راجعة إلى الثانية. والكفاية شر الأصنام، فإنهم كانوا يخوفون المؤمنين بالأصنام، حتى قال إبراهيم عليه السلام . وقال الجرجاني: إن الله كاف عبده المؤمن و عبده الكافر، هذا بالثواب وهذا بالعقاب. وقاله تعالى: { وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ } وذلك أنهم خوفوا النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مضرة الأوثان، فقالوا: أتسب آلهتنا؟ لئن لم تكف عن ذكر ها لتخبلنك أو تصبينك بسوء.

وقال قتادة: مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسر ها بالفأس. فقال له سادنها: أحذركها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شي، فعمد خالد إلى العزى فهشم أنفها حتى كسر ها بالفأس. وتخويفهم لخالد تخويف للنبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنه الذي وجه خالدا. ويدخل في الآية تخويفهم النبي صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكثرة جمعهم وقوتهم، كما قال: {أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتُصِرٌ } [القمر: 44] {وَمَنْ يُضْلِلُ الله فَما لَهُ مِنْ مُضِلً أَلَيْسَ الله بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقامٍ } أي ممن عاداه أو عادى رسله.

} وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرِادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ اللَّهِ إِنْ أَرِادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ جَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُنَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39)مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدى فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41} (

قُولَه تعالى: ﴿ وَالْنَنْ سَالْلَهُمْ ﴾ أي ولين سألتهم يا محمد {مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ عَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ إلين أنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الخالق هو الله، وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بإلهتهم التي هي مخلوقة لله تعالى، وأنت رسول الله الذي خلقها وخلق السموات والأرض. {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ } أي قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا {أَفَرَأَيْتُمْ } إِنْ أَرادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ } بشدة وبلاء } هل هُنَ كاشِفاتُ ضُرِّه إيعني هذه

الأصنام} أوْ أرادَنِي بِرَحْمَةِ نعمة ورخاء {هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ} قال مقاتل: فسألهم النبي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم فسكتوا.

وقال غيره: قالوا لا تدفع شيئا قدره الله ولكنها تشفع. فنزلت {قل حسبي} وترك الجواب لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون لا أي لا تكشف ولا تمسك ف {قُلْ {أنت {حَسْبِيَ الله} أي عليه توكلت أي اعتمدت و {عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} يعتمد المعتمدون. وقد تقدم الكلام في التوكل. وقرأ نافع وابن كثير والكوفون ما عدا عاصما {كاشفات ضره} بغيره تنوين. وقرأ أبو عمرووشيبه وهر المعروفة من قراءة الحسن وعاصم {هل هن كاشفات ضره}. {ممسكات رحمته} بالتنوين على الأصل وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال، وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. قال الشاعر:

الصّاربون عميرا عن بيوتهم \*\*\* وباللّيل يوم عمير ظالم عادى
ولو كان ماضيا لم يجز فيه التنوين، وحذف التنوين على التحقيق فإذا حذفت
التنوين لي يبق بين الاسمين حاجز فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين كثير
في كلام العرب موجود حسن قال الله تعالى: {هَدْياً بالغَ الْكَعْبَةِ {وقال: {إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ} قال سيبويه: ومثل ذلك {عَيْرَ مُحِلِّي الصَيْدِ} وأنشد سيبويه:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا \*\*\* واو عبد رب أخا عون بن مخراق

أحكم كحكم فتاه الحي إذ نظرات \*\*\* وإلى حمام شراع وارد الثمد معناه وارد الثمد فحذف التنوين، مثل {كاشفاتُ ضُرِّهِ} قوله تعالى: {قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ} أي مكانتي أي على جهتي التي تمكنت عندي {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} وقرأ أبو بكر بالجمع {مكاناتكم . {وقد مضى في الأنعام . }مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ} أي يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف . {ويَجِلُّ عَلَيْهِ} أي في الأخرة } عَذَابٌ مُقِيمٌ} قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْنَدى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوكِيلٍ} نقدم الكلام في هذه الآية مستوفى في غير موضع .

} الله يُتَوَقِّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42 ( فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {الله يُتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها} أي يقبضها عند فناء آجالها {وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها} اختلف فيه. فقيل: يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها {فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى} وهي النائمة فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها، قال ابن عيسى.

وقال الفراء: المعنى ويقبض التي لم تمت في منامها عند انقضاء أجلها. قال: وقد

يكون توفيها نومها، فيكون التقدير على هذا والتي لم تمت وفاتها نومها. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده، وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا، وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف } فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى} أي يعيدها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة، وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين، وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة.

وقّال ابن زيد: النوم وفاة والموت وفاة. وعن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قال: «كما تنامون فكذلك تموتون وكما توقظون فكذلك تبعثون» وقال عمر: النوم أخو الموت. وروي مرفوعا من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها» خرجه الدار قطني.

وقال ابن عباس: «في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه.» وهذا قول ابن الأنباري والزجاج. قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحد، ولهذا قال: {فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرى إلى أَجَلٍ مُسَمَّى} فإذا يقبض الله الروح في حالين في حالة النوم وحالة الموت، فما قبضه في حال النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض، وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. وقوله: {وَيُرْسِلُ الْأُخْرى} أي يزيل الحابس عنه فيعود كما كان. فتو في الأنفس في حال النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة والآفة في محل الإدراك. وتوفيها في حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية. {فَيُمْسِكُ التَّي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ} بألا يخلق فيها الإدراك كيف وقد خلق فيها الموت؟ {ويُرْسِلُ الْأُخْرى} بأن يعيد إليها الإحساس.

الثانية: وقد اختلف الناس من هذه الآية في النفس والروح، هل هما شيء واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيء واحد، وهو الذي تدل عليه الآثار الصحاح على ما ذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره» قال: «فذلك حين يتبع بصره نفسه «خرجهما مسلم. وعنه عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك

حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء» وذكر الحديث وإسناده صحيح خرجه ابن ماجة، وقد ذكرناه في التذكرة وفي صحيح، مسلم عن أبي هريرة قال» :إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها.» وذكر الحديث. وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك. وقال رسول الله صَلِّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مقابلًا له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادى: «بيا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها إلينا في حين غير هذا.» الثالثة والصحيح فيه أنه جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة، يجذب ويخرج وفي أكفانه يلف ويدرج، وبه إلى السماء يعرج، لا يموت ولا يفني، وهو مما له أول وليس له آخر، و هو بعينين ويدين، وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة، كما في حديث أبي هريرة وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعراض، وقد ذكرنا الأخبار بهذا كله في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة وقال تعالى: {فَلُو لا إذا بَلَغَتِ الْحُلَّقُومَ} [الواقعة: 83] يعني النفس إلى خروجها من الجسد، وهذه صفة الجسم. والله أعلم. الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال» : إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إز اره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها «. وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل: «فاغفر لها» «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي: «وإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد على روحي وأذن لي بذكره ، وخرج البخاري عن حذيفة قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحياً» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الّذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » قوله تعالى: {فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ} ﴿ هذه قراءة العامة على أنه مسمى الفاعل {الموت} نصبا، أي قضي الله عليها و هو اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، لقوله في أولَ الآية: ۚ {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ} فهو يقضى عليها. وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزه والكسائي (قضى عليها الموت} على ما لم يسم فاعله النحاس: والمعنى واحد غير أن القراءة الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام، لأنهم قد أجمعوا على {ويرسل} ولم يقرءوا {ويرسل. { وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته وانفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء، ويحيى ويميت، لا يقدر على ذلك سواه. {إن في ذلك لآيات} يعني في قبض الله نفس الميت والنائم، وإرساله نفس النائم وحبسه نفس الميت {لقوم يتفكرون} وقال الأصمعي سمعت معتمرا يقول: روح الإنسان مثل كبة الغزل، فترسل الروح، فيمضى ثم تمضى ثم تطوى فتجيء فتدخل، فمعنى الآية أنه يرسل من الروح شيء في حال النوم ومعظمها في البدن متصل بما يخرج منها اتصالا خفيا، فإذا استيقظ المرء جذب معظم روحه ما انبسط منها فعاد وقيل غير هذا، وفي التنزيل } : وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي] { الإسراء: 85] أي لا يعلم حقيقته إلا الله. وقد تقدم في سبحان .

} أَمِّ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعاءَ قُلْ أَوَلَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ ثَرْجَعُونَ (44) وَإِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الشُمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) (

قُوله تُعَالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ} أي بل اتخذوا يعني الأصنام وفي الكلام ما يتضمن لم، أي {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {لم يتفكروا ولكنهم اتخذوا الهتهم شفعاء. {قُلْ أُولَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً} أي قل لهم يا محمد أنتخذونهم شفعاء وإن كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة {ولا يعقلون} لأنها جمادات. وهذا استفهام إنكار } .قُلْ شِه الشّفاعة جَمِيعاً إنص في أن الشفاعة شه وحده كما قال } :مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: 255] فلا شافع إلا من شفاعته {ولا يتشفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضى } [الأنبياء } .[28 :جَمِيعاً إنصب على الحال. فإن قيل: {جميعا} إنما يكون الاثنين والجميع إله مُلْكُ السّماوات والأرْض ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } قوله تعالى: {وَإِذَا لَاثَنِينَ والجميع } لله المصدر عند يونس. ذُكِرَ الله وَحْدَه } نصب على المصدر عند الخليل وسيبويه، وعلى الحال عند يونس. {الشمازت} قال المبرد انقبضت وهو قول ابن عباس ومجاهد.

وقال قتادة: نفرت واستكبرت وكفرت وتعصت.

وقال المؤرج أنكرت. واصل الاشمئزاز النفور والازورار. قال عمرو بن كاثوم: إذا عض الثقاف بها اشمأزت \*\*\* وولتهم عشوزنة زبونا

وقال أبو زيد: اشماز الرجل ذعر من الفزع وهو المذعور. وكان المشركون إذا قيل لهم {لا إله إلا الله} نفروا وكفروا. {وَإِذا ذَكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} يعني الأوثان حين القي الشيطان في أمنية النبي صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند قراءته سورة النجم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم ترتجى. قاله جماعة المفسرين. {إذا هُمْ يَسْتُبْشِرُونَ} أي يظهر في وجوههم البشر والسرور.

} قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْنَسِبُونَ (47) لافْتَدَوْا بِهِ مَسْتَهْزِوُنَ (48 ( وَبَدا لَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوُنَ (48 ( قوله تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماوات وَالْأَرْضِ} نصب لأنه نداء مضاف وكذا عوله تعالى: {قُلْ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماوات وَالْأَرْضِ} عالِمَ الْغَيْبِ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نعتا. {أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال:

سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسر افيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ولما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهم قرأ {قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. {

وقال سعيد بن جبير: إني لأعرف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، قوله تعالى: {قُلُ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}. قوله تعالى } :وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا } أي كذبوا وأشركوا {ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاقْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذابِ } أي من سوء عذاب ذلك البوم. وقد مضى هذا في سورة آل عمران و {الرعد}. {وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِا لَمُواهُ من أجل ما روي فيه ما رواه منصور عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. وقاله السدي.

وقيل: عملوا أعمالا توهموا أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا، وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف {بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون} من دخول النار. وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء هذه آيتهم

ردن سيال سر وقصتهم

وقال عكرمة ابن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديد، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال:

أخاف آية من كتاب الله {وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. {وبَدا لَهُمْ} أي ظهر لهم {سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا} أي عقاب ما كسبوا من الكفر والمعاصي على الله على أي أحاط بهم ونزل إما كانُوا بِهِ يَسْتَهْرُونَ { يَسْتَهْرُونَ }

} فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نَعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِيْنَةَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُومْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ (50)فَلْاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَاللَّهِ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْدِم يُؤْمِنُونَ (52{ (

قُوله تعالى: {فَإِذَا مَسُّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانا} قيل: إنها نزلت في حذيفة بن المغيرة. {ثُمَّ إِذَا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ} قال قتادة: {عَلَى عِلْمٍ} عندي بوجوه المكاسب، وعنه أيضا {عَلى عِلْمٍ} على خير عندي قيل: {عَلَى عِلْمٍ} أي

على علم من الله بفضلي.

وقال الحَسن: {عَلَى عِلْمِ} أي بعلم علمني الله إياه.

وقيل : المعنى أنه قال قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة، فقال الله: {بَلْ هِيَ قِتْنَةٌ} أي بل النعم التي أوتيتها فتنة تختبر بها. قال الفراء: أنث {هي} لتأنيث الفتنة، ولو كان بل هو فتنة لجاز . النحاس: التقدير بل أعطيته فتنة. {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ {أي لا يعلمون أن إعطاءهم المال اختبار. قوله تعالى: {قَدْ قَالَهَا} أنث على تأنيث الكلمة. {الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} يعني الكفار قبلهم كقارون وغيره حيث قال: {إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي}. {فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ} إما} للجحد أي لم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا.

و ُقبِلْ:

أي فما الذي أغنى أموالهم؟ ف } إنِّما استفهام. {فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا الله أي فما الذي أغنى أموالهم؟ ف إنِّما السيئة سيئة. {وَالَّذِينَ ظَلَمُوا } أي أشركوا إمن هؤلاء لا لأمة (سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا } أي بالجوع والسيف على وما هُمْ بِمُعْجِزِينَ } أي فائتين الله ولا سابقية. وقد تقدم. قوله تعالى: {أُولُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } خص المؤمن بالذكر، لانه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها. ويعلم أن سعة الرزق قد يكو مكرا واستدراجا، وتقتيره رفعة وإعظاما.

} قُلْ بِا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلِي أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إلى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرِتَي عَلَى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56 (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُنَّقِينَ (57 (أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جاءَتْكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتِكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (59{( قوله تعالى: ۚ {قُلْ يِا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} وإن شئت حذفت الياء، لأن النَّداء موضع حذف النحاس! ومن أجل ما روي فيه ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة، اتعدت أنا وهشام بن العاصبي بن وائل السهمي، وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة، فقلنا: الموعد أضاه بني غفار، وقلنا: من تأخر منا فقد حبس فليمض صاحبه. فأصبحت أنا وعياش آبن عتبة وحبس عنا هشام، وإذا به قد فتن فافتتن، فكنا نقول بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا نرى لهم توبة، وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم، فأنزل الله عز وجل في كتابه } :قُلْ يا عباديَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إلى قوله تعالى: {أليْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلى هشام. قال هشام :فلما قدمت على خرجت بها إلى ذي طوى فقلت: اللهم فهمنيها فعرفت أنها نزلت فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان قوم من المشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلّى الله عز وجل هذه الآية: إليه: إن ما تدعو إليه لحسن أو تخبرنا أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {قُلْ يا عِبادِي الدِينَ أَسْر فُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ} ذكره البخاري بمعناه. وقد مضى في آخر الفرقان. وعن ابن عباس أيضا نزلت في أهل مكة قالوا: بزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له، وكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله الخر وقتلنا النفس التي حرم الله فأنزل الله هذه الآية.

وُقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة، وخافوا ألا يتقبل منهم لذنوب سبقت لهم في الجاهلية.

وقال ابن عباس أيضا وعطاء نزلت في وحشي قاتل حمزة، لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه: وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى وحشي إلى النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ، فقال: يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «قد كنت أحب أن أراك على غير جوار فأما إذ أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله» قال: فإني أشركت بالله وقتات النفس التي حرم الله وزنيت، هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ حتى نزلت: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي مُرَمَ الله أَوْ لا يَوْنُونَ } [الفرقان: 68] إلى آخر الآية فتلاها عليه، فقال أرى شرطا فلعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: {إنَّ الله عليه، قال: فلا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءً] {النساء: 48] فدعا به فتلا عليه، قال: فلا يقبل عليه، قال: فعلي من لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: {يا عِبادِيَ قال: فألمي ممن لا يشاء أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: {يا عِبادِيَ فألله أَوْنَ ذلِكَ أَنْ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إلى فقال: نعم الآن لا أرى شرطا. فأسلم.

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء أنها سمعت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقر أَ: { فُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ يَعْفِر اللَّهُ يعفر الله عن النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير، أي يغفر الله لمن يشاء وقد عرف الله عز وجل من شاء أن يغفر له، وهو التائب أو من عمل صغيرة ولم تكن له كبيرة، ودل على أنه يريد التائب ما بعده }و أنيبُوا إلى رَبِّكُمْ } فالتائب مغفور له ذنوبه جميعا يدل على ذلك }و إلى يَعْفَر له إلى الله عنهذا لا إشكال فيه. على القرآن آية أوسع من هذه الآية: { قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ وَاللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَبادِيَ اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَبادِيَ اللَّهِ اللهِ عَبادِيَ اللهِ عَبادِي اللهِ عَبادِي اللهِ عَبادِي اللهِ اللهِ عَبادِي اللهِ عَبادِي اللهِ عَبادِي اللهِ عَبادِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبادِي اللهِ اللهِ عَبادِي اللهِ اللهِ عَبادِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

أَسْرَ فُو ا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } وقد مضى هذا في سبحان. وقال عبد الله بن عمر: وهذه أرجى آية في القرآن فرد عليهم ابن عباس وقال أرجى آية في القرآن قول تعالى: {وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] وقد مضى في الرعد. وقرئ: {ولا تقنطوا} بكسر النون وفتحها. وقد مضى في {الحجر {بيانه. قوله تعالى: {وَأُنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ} أي ارجعوا إليه بالطاعة، لما بين أن من تاب من الشرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه، والإنابة الرجوع إلى الله بِالإخلاصِ. {وَأُسْلِمُوا لَهُ} أي اخضعوا له وأطيعوا إمنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَدَابُ} في الدنيا {ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} أي لا تمنعون من عذابه، وروى من حديث جابر أن رسول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وسِلم قال: «من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في الطاعة ويرزقه الإنابة وإن من الشقاوة أن يعمل المرء ويعجب بعمله». قوله تعالى: } وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ} {أحسن ما أنزل} هو القرآن وكله حسن، والمعنى ما قال الحسن: التزموا طاعته، و اجتنبوا معصيته، وقال السدى: الأحسن ما أمر الله به في كتابه، وقال ابن زيد: يعني المحكمات، وكلوا علم المتشابه إلى عالمه، وقال: أنزل الله كتبا التوراة و الإنجيل و الزبور ، ثم أنزل القر آن و أمر باتباعه فهو الأحسن و هو المعجز ، وقيل: هذا أحسن لأنه ناسخ قاض على جميع الكتب وجميع الكتب منسوخة -وقيل: يعني العفو، لأن الله تعالى خير نبيه عليه السلام بين العفو والقصاص، وقيل ما علم الله النبي عليه السلام وليس بقر أن فهو حسن، وما أوحى إليه من القر أن فهو الأحسن، وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية قوله تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يِا ا حَسْرَتي} {أن} في موضع نصب أي كراهة }أنْ تَقُولَ} وعند الكوفيين لئلا تقول وعند البصريين حذر {أن تقول. {

وقيل :أي من قبل {أن تقول نفس} لأنه قال قبل هذا: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ}. الزمخشري: فإن قلت لم نكرت؟ قلت، لان المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر، ويجوز أن يريد نفسا متميزة من الأنفس، إما بلجاج في الكفر شديد، أو

بعقاب عُظَّيْمٌ. ويجوزُ أن يراد التِّكْثير كما قال الأعشي:

ورب بقيع لو هتفت بجوه \*\*\* أتانى كريم ينفض الرأس مغضبا وهو يريد أفواجا من الكرام ينصرونه لا كريما واحدا، ونظيره رب بلد قطعت، ورب بطل قارعت، ولا يقصد إلا التكثير. {يا حَسْرَتى} والأصل {يا حَسْرَتى { فأبدل من الياء ألف، لأنها أخف وأمكن في الاستغاثة بمد الصوت، وربما ألحقوا بها الهاء، أنشد الفراء:

يا مرحباه بحمار ناجية \*\*\* إذا أتى قربته للسانية

وربما ألحقوا بها الياء بعد الالف، لتدلُّ على الإضافة، وكذلك قرأها أبو جعفر: يا حسرتاى والحسرة الندامة. {على ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} قال الحسن: في طاعة الله.

وقال الضحاك: أي في ذكر الله عز وجل. قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة: في جنب الله أي في ثواب الله.

وقال الفراء: الجنب القرب والجوار: يقال فلان يعيش في جنب فلان أي في جواره ومنه {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} أي على ما فرطت في طلب جواره وقربه وهو الجنة وقال الزجاج: أي على ما فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه، والعرب تسمى السبب والطريق إلى الشيء جنبا، تقول تجرعت في جنبك غصصا، أي لأجلك وسببك و لأجل مرضاتك.

وقُيل: {فِي جَنْبِ اللهِ} أي في الجانب الذي يؤدى إلى رضا الله عز وجل وثوابه، والعرب تسمى الجانب جنبا، قال الشاعر:

قسم مجهودا لذاك القلب \*\*\* الناس جنب والأمير جنب

يعنى الناس من جانب والأمير من جانب، وقال أبن عرفه: أي تركت من أمر الله، يقال ما فعلت ذلك في جنب حاجتي، قال كثير:

ألا تتقين الله في جنب عاشق \*\*\* له كبد حرى عليك تقطع

وكذا قال مجاهد، أي ضيعت من أمر الله. ويروى عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أنه قال: «ما جلس رجل مجلسا ولا مشى ممشى ولا اضطجع مضطجع لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة» أي حَسْرَتى، خرجه أبو داود بمعناه. وقال إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي أتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميز ان غيره، قد ورثه و عمل فيه بالحق، كان له أجره و على الأخر وزره، ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوله الله إياه في الدنيا أقرب منزلة من الله عز وجل، أو يرى رجلا يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة و عمى هو، {وإن كنت لمن الساخرين} أي وما كنت إلا من المستهزئين سخر من أهلها، ومحل }إنْ كُنْتُ} النصب على الحال، كأنه قال: فرطت وأنا سلخر، أي فرطت في حال سخريتي، وقيل وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل ساخر، أي فرطت في حال سخريتي، وقيل وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل أي ما كان سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. قوله تعالى: {أَنْ تُقُول} هذه النفس وهذا القول لو أن الله هداني لا هتديت قول صدق، وهو قريب من احتجاج المشركين فيما أخبر الرب جل و عز عنهم في قوله: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْوْ شاءَ اللهُ ما فيما أخبر الرب جل و عز عنهم في قوله: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْوْ شاءَ اللهُ ما

أَشْرَكْنا} فهي كلمة حق أريد بها باطل، كما قال على رضي الله عنه لما قال قائل من الخوارج لا حكم إلا لله، {أَوْ تَقُولَ} يعني هذه النفس {حِينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً} أي رجعة، {فَأَكُونَ} نصب على جواب التمني، وإن شئت كان معطوفا على

{كَرَّةً} لان معناه أن أكر ، كما قال الشاعر: للبس عباءة وتقر عيني \*\*\* أحب إلى من لبس الشفوف و أنشد الفر اء:

فما لك منها غير ذكرى وخشية \*\*\* وتسأل عن ركبانها أين يمموا فنصب وتُسْئَلُ على موضع الذكري، لان معنى الكلام فمالك منها إلا أن تذكر، ومنه للبس عباءة وتقر، أي لان ألبس عباءة وتقر، وقال أبو صالح: كان رجل عالم في بني إسرائيل وجد رقعة، إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيختم له عمله بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بمعصية الله ثم يختم له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل الجنة، فقال: ولاى شيء أتعب نفسي فترك عمله واخذ في الفسوق و المعصية، وقال له إبليس: لك عمر طويل فتمتع في الدنيا ثم تتوب، فأخذ في الفسوق وأنفق ماله في الفجور، فأتاه ملك الموت في ألذ ما كان، فقال: يا حسر تا على ما فرطت في جنب الله، ذهب عمري في طاعة الشيطان، فندم حين لا ينفعه الندم، فأنزل الله خبره في القرآن، وقال قتادة: هؤلان أصناف، صنف منهم قال: {يا حَسْرَتي عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ}. وصنف منهم قال: {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}، وقال آخر: {لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} فقال الله تعالى ردا لكلامهم (بَلِّي قَدْ جاءَتْكَ آياتِي {قالِ الزجاج: {بَلِّي} جواب النَّفي وليس في الكلام لفظ النفي، ولكن معنى {لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدانِي} مَا هذاني، وكان هذا القائل قال ما هديت، فقيل، بلى قد بين لك طريق الهدى فكنت بحيث لو أردت أن تؤمن أمكنك أن تؤمن { آياتِي { أي القرآن، وقيل: عني بالآيات المعجزات، أي وضح الدليل فأنكرته وكذبته، }وَاسْتَكْبَرْتَ} أي تكبرت عن الايمان {وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ . {وقال: {اسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ} وهو خطاب الذكر، لان النفس تقع على الذكر والأنثى يقال، ثلاثة أنفس، وقال المبرد: تقول العرب نفس واحد أي إنسان واحد. وروى الربيع بن أنس عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ {قَدْ جاءَتُكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بِها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ }. وقرأ الأعمش (بلَّي قد جاءته آياتي } وهذا يدل على التذكر -والربيع بن أنسَ لم يلحق أم سلمة إلا أن القراءة جائزة، لان النفس تقع للمذكر والمؤنث وقد أنكر هذه القراءة بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا لا يلزم، إلا تقول وكنت من الكوافر أو من الكافرات. قال النحاس: وهذا لا يلزم، ألا ترى أن قبله، {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ} ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ {ولم يقل من السواخر ولا من الساخرات، والتقدير في العربية على كسر التَّاء }وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ} من الجمع الساخرين أو من الناس الساخرين أو من القوم الساخرين .

} وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوىً لِلْمُنَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ انَقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السَّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (61 (اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64} ( قوله تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَنَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُو هُهُمْ مُسْوَدَّةٌ } أي مما أحاط بهم من غضب الله ونقمته، وقال الأخفش: {تَرَى {غير عامل في قوله: وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً: إنما هو ابتداء وخبر، الزمخشري: جملة في موضع الحال إن كان {ترى} من رؤية البصر، ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب، { أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْويً للْمُتَكِّبِّرِينَ { وبين رسولِ الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معنى الكبرِ فقال عليه السلام: «سفه الحق و غمص الناس» أي احتقار هم، وقد مضى في البقرة و غير ها، وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النَّبي صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار حتى يؤتى بهم إلى سجن جهنم . «قوله تعالى: {وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا } وقرئ: {وينجى} أي من الشرك والمعاصى. {بمَفازَتِهمْ عَلَى التوحيد قراءة العامة لأنها مصدر، وقرأ الكوفيون (بمفاز إتهم) وهو جائز كما تقول بسعاداتهم وعن النبي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة، قال: «يحشر الله مع كل امرئ عمله فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح فكلما كان رعب أو خوف قال له لا ترع فما أنت بالمراد به ولا أنت بالمعنى به فإذا كثر ذلك عليه قال فما أحسنك فمن أنت فيقول أما تعرفني أنا عملك الصالح حملتني على ثقلي فوالله لأحملنك ولأدفعن عنك فهي التي قال الله { «وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بَمَفازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} . ۚ {اللّهُ خالِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } أي حافظ وقائم به، وقد تقدم. قوله تعالَى: {لَهُ مَقالِيدُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ} واحدها مقليد.

وقيل: مقلاد وأكثر ما يستعمل فيه إقليد والمقاليد المفاتيح عن ابن عباس، وغيره، وقال السدى : خزائن السموات المطر وقال السدى : خزائن السموات المطر وخزائن الأرض النبات، وفية لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد، قال الجوهري : والاقليد المفتاح، والمقلد مفتاح كالمنجل ربما يقلد به الكلاء كما يقلد القت إذا جعل حبالا، أي يقتل والجمع المقاليد، وأقلد البحر على خلق كثير أي غرقهم كأنه أغلق عليهم، وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل رسول الله صلّى الله عَلَيْه وَسلّم عن تفسير قوله تعالى: {لله مقاليد السماوات والله أكبر وسبحان الله وبحمده استغفر الله ولا حول ولا قوة إل بالله العلى العظيم هو والله أكبر و الظاهر والباطن يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير « ذكره الثعلبي في تقسيره، وزاد من قالها إذا أصبح أو أمسى عشر مرات أعطاه الله نت خصال:

أولها يحرس من إبليس. والثانية يحضره اثنا عشر ألف ملك. والثالثة يعطى قنطارا من الأجر. والرابعة ترفع له درجة.

والخامسة يزوجه الله من الحور العين.

والسادسة يكون له من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وله أيضا من الأجر كمن حج واعتمر فقبلت حجته وعمرته فإن مات من ليلته مات شهيدا، وروى الحارث عن على قال: سألت رسول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تفسير المقاليد فقال: «يا على لقد سألت عن عظيم المقاليد هو أن تقول عشر ا إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيت لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله واستغفر الله ولا قولة ألا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير» من قالها عشرا إذا أصبح، وعشرا إذا أمسى أعطاه الله خصالا ستا أولها يحرسه من الشيطان وجنوده فلا يكون لهم عليه سلطان، والثانية يعطى قنطار ا في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحد، والثالثة ترفع له درجة لا ينالها إلا الأبر ار، والرابعة يزوجه الله من الحور العين، والخامسة يشهده اثنا عشر ألف ملك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة والسادسة يكون له من الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وكمن حج واعتمر فقبل الله حجته و عمرته، وإن مات من يومه أو ليلته أو شهره طبع بطابع الشهداء وقيل: المقاليد الطاعة يقال ألقى إلى فلان بالمقاليد أي أطاعه فيما يأمره، فمعنى الآية له طاعة من في السموات والأرض. قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ } أي بالقرآن والحجج والدَّلالات. {أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ} تقدم.

قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرُ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ} وذلك حين دعوا النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام وقالوا هو دين آبائك، و {غير } نصب ب {أعبده} على تقدير أعبد غير الله فيما تأمرونني، ويجوز أن ينتصب ب {تَأْمُرُونِي} على حذف حرف الجز، التقدير :أتأمروني بغير الله أن أعبد، لان أن مقدرة وأن والفعل مصدر، وهي بدل من غير، التقدير : أتأمروني بعبادة غير الله، وقرأ نافع وتأمروني بنون واحدة مخففة وفتح الياء، وقرأ ابن عامر {تأمرونني}، بنونين مخففتين على الأصل الباقون بنون واحدة مشددة على الإدغام، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم، لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة، وقرأ نافع على حذف النون والبو حاتم، لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة، وقرأ نافع على حذف النون الثانية وإنما كانت المحذوفة الثانية، لان التكرير والتنقيل يقع بها، وأيضا حذف الأولى لا يجوز، لأنها دلالة الرفع، وقد مضى في الأنعام بيانه عند قوله تعالى: {أَتُحاجُونِي} . {أَعْبُدُ} أي أن أعبد فلما حذف {أن} رفع، قاله الكسائي، ومنه قول الشاعر،

الساعر: إلا أيهذا الزاجري أحضر الوغي\*\*\*

والدليل على صحة هذا الوجه قرّاءة من قرأ {أعبد} بالنصب.

} وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) ( الْخَاسِرِينَ (65) إِلَى اللهِ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) (

قوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ} قيل: إن في الكلام تقديما وتأخيراً، والقدير : لقد أو حي إليك لئن أشركت وأو حي إلى الذين من قبلك كذلك، وقيل: هو على بابه، قال مقاتل: أي أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد و التوحيد محذوف، ثم قال } :لَئِنْ أَشْرَكْتَ } يا محمد {لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} و هو خطاب للنبي صَلِّي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خاصة، وقيل: الخطاب له والمراد أمته، إذ قد علم الله إنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك، وإلا حباط الابطال والفساد، قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر، ولهذا قال: {مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ} فالمطلق ها هنا محمول على المقيد، ولهذا قلنا من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج. قلت: هذا مذهب الشافعي، وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى في البقرة بيان هذا مستوفى. قوله تعالى: {بَل الله َفَاعْبُدْ { النحاس: في كتابي عن أبي إسحاق لفظ اسم الله عز وجل منصوب ب {أعْبُدُ {قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين، قال النحاس: وقال الفراء يكون منصوبا بإضمار فعل، وحكاه المهدوي عن الكسائي، فأما الفاء فقال: الزجاج: إنها للمجازاة، وقال الأخفش: هي زائدة، وقال ابن عباس: فاعبد: أي فوحد، وقال غيره: بل الله: فأطع {وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} لنعمة بخلاف المشركين.

} وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَنَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ المِّمِينِهِ سُبْحانَهُ وَتَعالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ السَّمَاواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ (68)

قُولُه تَعالى: {وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} قال المبرد :ما عظموه حق عظمته من قولك فلان عظيم القدر، قال النحاس: والمعنى على هذا وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكها، ثم أخبر عن قدرته وعظمته فقال: {وَالْأَرْضُ مَعْمِعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ}. ثم نزه نفسه عن أن يكون جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطُويًّاتٌ بِيَمِينِهِ}. ثم نزه نفسه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال: {سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ}. وفي الترمذي عن عبد الله قال: جاء يهودي إلى النبي صلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدت نواجذه ثم قال: {وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلم: «يقبض الله الأرض». وفي الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قوله: {وَالْأَرْضَ». وفي الترمذي عن عائشة أنها سألت رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ {قالت في رواية» : على عن قائم في رواية» : على قائن الناس يومنذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم» في رواية» : على قلت فأين الناس يومنذ يا رسول الله؟ قال: «على جسر جهنم» في رواية» : على

الصراطيا عائشة» قال: حديث حسن صحيح، وقوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ} ويقبض الله الأرض عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته، يقال ما فلان إلا في قبضتي، بمعنى ما فلان إلا في قدرتي، والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه وقدرته، وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعز: {وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ} يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة، والمراد بالأرض الأرضون السبع، يشهد لذلك شاهدان قوله: {وَالْسَمَاواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ {ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب، وإنما المراد بذلك {وَالسَماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ {ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب، يقال :قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره، وانطوى عنا دهر بمعنى المضي والذهاب، واليمين في كلام العرب قد تون بمعنى القدرة والملك، ومنه قوله تعالى} :أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} يريد بن الملك، وقال: {لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} ومنه قوله تعالى} :أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} يريد بن الملك، وقال: {لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ} وأي بالقوة والقدرة أي لأخذنا قوته وقدرته، قال الفراء والمبرد: اليمين القوة والقدرة، وأنشداء:

إذا ما رآية رفعت لمجد \*\*\* تلقاها عرابة باليمين

وقال آخر:

ولما رأيت الشمس أشرق نورها \*\*\* تناولت منها حاجتي بيمين قتلت شنيفا ثم فاران بعده \*\*\* وكان على الآيات غير أمين

وإنما خص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضا، لان الدعاوي تنقطع ذلك اليوم، كما قال: {وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذَ لِلَّهِ} وقال: {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} حسب ما تقدم في {الفاتحة} ولذلك قال في الحديث: {ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض} وقد زدنا هذا الباب في التذكرة بيانا، وتكلمنا على ذكر الشمال في حديث ابن عمر، قوله: {ثم يطوى الأرض بشماله}. قوله تعالى: {وَنُفِخَ فِي الصُّورَ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرِي فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ} بين ما يكون بعد قبض الأرض وطى السماء وهو النفخ في الصور، وإنما هما نفختان، يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية وقد مضى الكلام في هذا في {النمل} و {الأنعام} أيضا، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وقد قيل: إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «إن صاحبي الصور بأيديهما- أو في أيديهما- قرنان يلاحظان النظر متى يؤمر إن» خرجه ابن ماجه في السنن، وفي كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاحب الصور، وقال: «عن يمينه جبر ائيل وعن يساره ميكائيل» و اختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش. روى مرفوعا من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري، ومن حديث عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي، وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.

وروى من حديث أنس: «أن النبي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلا {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } فقالو ا: يا نبي الله من هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: هم جبريل وميكائيل وإسر افيل وملك الموت فيقول الله لملك الموت يا ملك الموت من بقي من خلقي و هو أعلم فيقول يا رب بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرافيل وميكائيل فيخران ميتين كالطودين العظيمين فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول الله تعالى لجبريل يا جبريل من بقى فيقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبريل الميت الفاني فيقول الله تعالى يا جبريل لأبد من موتك فيقع ساجدا يخفق بجناحيه يقول سبحانك ربى تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فقال النبي صَلِّي اللهُ عَلَيْه وسلم: إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم على الظرب من الظراب» ذكره الثعلبي، وذكره النحاس أيضا من حديث محمد بن إسحاق، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله جل وعز: {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ} قال: ﴿ «جبر ئيل وميكائيل وحملة العرش وملك الموت و إسر افيل» وفي هذا الحديث: «إن آخر هم موتا جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي هريرة في الشهداء أصح على ما تقدم في النمل، وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والزبانية. وقيل: عقارب أهل النار وحياتها.

وقال الحسن: هو الله الواحد القهار وما يدع أحد من أهل السماء والأرض إلا أذاقه

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه، وقيل: الاستثناء في قوله: {إلّا مَنْ شاءَ الله} ليرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى، أي فيموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته، لأنهم كانوا قد ماتوا، وفي الصحيحين وابن ماجه واللفظ له عن أبى هريرة قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. فذكرت ذلك لرسول الله صلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: «قال الله عز وجل: {وَنُفحَ فِي الصّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ فِي الأرْضِ إلّا مَنْ شاءَ الله ثمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرى فأذا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ {فأكون أول من رفع رأسه فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله ومن قال أنا خير من يونس بن متى كذب» وخرجه الترمذي أيضا وقال فيه: حديث حسن صحيح، قال يونس بن متى كذب» وخرجه الترمذي أيضا وقال فيه: حديث حسن صحيح، قال القشيري: ومن حمل الاستثناء على موسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله، فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون زوال الحياة، ويجوز أن تكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل، والامر في بالموت، ولا يبعد أن تكون الموت والحياة فكل ذلك مما يجوزه العقل، والامر في السلام قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا السلام قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا

موسى باطش بجانب العرش فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله «خرجه مسلم، ونحوه عن أبى سعيد الخدري، والإفاقة إنما تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت برد الحياة، والله أعلم. قوله تعالى: {فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ} أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء بعثوا من قبورهم، وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم، فقاموا ينظرون ماذا يؤمرون وقيل: قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به، وقيل: هذا النظر بمعنى الانتظار، أي ينتظرون ما يفعل بهم، وأجاز الكسائي قياما بالنصب، كما تقول: خرجت فإذا زيد جالسا.

} وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَوُضِعَ الْكِتابُ وَجِي ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِما يَفْعَلُونَ (70{( قوله تعالى} :وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها} إشراقها إضاءتها، يقال: أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا طلعت. ومعنى {بِنُورِ رَبِّها} بعدل ربها، قاله الحسن وغيره، وقال الضحاك: بحكم ربها، والمعنى واحد: أي أنارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظلمات والعدل نور.

وقيل: إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به، وقال ابن عباس : النور المذكور هاهنا ليس من نور الشمس والقمر، بل هو نور يخلقه الله فيضيء به الأرض، وروى أن الأرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعالى حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى أنها أشرقت بنور خلقه الله تعالى، فأضاف النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك.

وقيل: إنه اليوم الذي يقضى فيه بين خلقه، لأنه نهار لا ليل معه. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير {وَأُشْرَقَتِ الْأَرْضُ { على ما لم يسم فاعله وهى قراءة على التفسير، وقد ضل قوم هاهنا فتوهما أن الله عز وجل من جنس النور والضياء المحسوس، وهو متعال عن مشابهة المحسوسات، بل هو منور السموات والأرض، فمنه كل نور خلقا وإنشاء.

وقال أبو جعفر النحاس: وقوله عز وجل: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها} يبين هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عز وجل لا تضامون في رؤيت» وهو يروى على أربعة أوجه: لا تضامون ولا تضارون ولا تضامون ولا تضارون، فمعنى: «لا تضامون» لا يلحقكم ضيم كما يلحقكم في الدنيا في النظر إلى الملوك. و «لا تضارون» لا يلحقكم ضير. و «لا تضامون» لا ينضم بعضكم إلى بعض ليسأله أن يريه. و «لا تضارون» لا يخالف بعضكم بعضا. يقال: ضاره مضارة وضرارا أي خالفه. قوله تعالى: {وَوُضِعَ الْكِتَابُ} قال لابن عباس: يريد اللوح المحفوظ.

وقال قتادة: يريد الكتاب والصحف التي فيها أعمال بني آدم، فأخذ بيمينه وأخذ

بشماله. {وَجِيءَ بِالنّبِينَ} أي جئ بهم فسألهم عما أجابتهم به أممهم. {وَالشّهَداءَ} الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد صَلًى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعُلْناكُمْ أُمّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ] {البقرة: 143] وقيل: المراد بالشهداء الذي استشهدوا في سبيل الله، فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله، قاله السدي. قال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم. قال الله تعالى: {وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَشَهِيدٌ} [ق: 21] فالسائق يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليها، وهو الملك الموكل بالإنسان على ما يأتي بيانه في ق. ووقضي بينهم من على المعيد بن جبير: لا ينقص من حسناتهم و لا يزاد على سيئاتهم. {ووفيت كل نفس ما عملت} من خير أو شر. {وهم أعلم بما يفعلون} في الدنيا و لا حاجة به عز وجل إلى كتاب و لا إلى شاهد، ومع ذلك فتشهد الكتب، إلز اما للحجة .

} وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلْمُ يَأْتِكُمْ رَسُكُ مُ يَثْلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلْمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ الْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبَنُسَ مَثُورَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) (

قُوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً} هذا بيان توفية كل نفس عملها، فيساق الكافر إلى النار والمؤمن إلى الجنة. والزمر: الجماعات واحدتها زمرة

كظلمة وغرفة.

وقال الأَخفش وأبو عبيدة: {زُمَراً} جماعات متفرقة بعضها إثر بعض قال الشاعر: وترى الناس إلى منزله \*\*\* وزمرا تنتابه بعد زمر

وقال آخر:

حتى أحزأت \*\*\* وزمر بعد زمر

وقيل : دفعا و زجرا بصوت كصوت المزمار. {حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ أَبُوابُها { جواب إِذَا، وهي سبعة أبواب. وقد مضى في {الحجر}. {وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها { واحدهم خازن نحو سدنة وسادن، يقولون لهم تقريعا وتوبيخا. {أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ آياتِ رَبِّكُمْ} أي الكتب المنزلة على الأنبياء. {وَيُنْذِرُونَكُمْ} أي الكتب المنزلة على الأنبياء. {وَيُنْذِرُونَكُمْ} أي عليهم إولكنَ حَقَّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكافِرِينَ} وهذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم إولكِنْ حَقَّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكافِرِينَ} وهي قوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ عَلَيهم أولكِنْ حَقَتْ اللهِ اللهِ عَلَى الْكافِرِينَ} وهي قوله تعالى: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ] { السجدة: 13]. {قيل ادخلوا أبواب جهنم} أي يقال لهم ادخلوا جهنم. وقد مضى الكلام في أبوابها. قال وهب: تستقبلهم الزبانية بمقامع من اذ في أبوابها. قال وهب: تستقبلهم الزبانية بمقامع من اذ في أبوابها. قال وحمن النار بعدد ربيعة ومضر . إفينُسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} تقدم بيانه .

} وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتُ أَيُو اِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73 (وَقَالُوا الْحَمْدُ شِّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (74) (الْعَالَمِينَ (75) (

قوله تعالى: {وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً} يعني من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم، ممن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته.

وقال في حق الفريقين {وسيق} بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان، كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان، لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين. {حَتَّى إذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبُوابُها} قيل: الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب محذوف. قال المبرد: أي سعدوا وفتحت، وحذف الجواب بليغ في كلام العرب وأنشد:

فلو أنها نفس تموت جميعه \*\*\*- ولكنها نفس تساقط أنفسا

فحذف جواب لو وِالتقدير لكان أروح.

وقال الزجاج: {حَتَّى إِذَا جَاؤُها} دخَّلُوها وهو قريب من الأول.

وقيل : الواو زائدة. قال الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. وقد قيل: إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله تعالى، والتقدير حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة، بدليل قوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبُوابُ} [ص: 50] وحذف الواو في قصة أهل النار، لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا لهم. ذكره المهدوي وحكى معناه النحاس قبله. قال النحاس: فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول، فقد تكلم فيه بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه لما قال الله عز وجل في أهل النار: {حَتَى إذا جاؤُها وَقُتِحَتْ أَبُوابُها} دل بهذا على أنها كانت مغلقة ولما قال في أهل الجنة: إذا جاؤُها وَقُتِحَتْ أَبُوابُها} دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها، والله أعلم.

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يعدون من الواحد فيقولون خمسة سبعة وثمانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية. قاله أبو بكر بن عياش. قال الله تعالى: {سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَتَمانِيَةَ أَيَّامٍ} [الحاقة: 7] وقال } :التَّانِبُونَ الْعابِدُونَ } [التوبة: 112] العابِدُونَ } [التوبة: 112] وقال: {وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ } [الكهف: 22] وقال: {تَيِّباتٍ وَأَبْكَاراً } [التحريم: 5] وقد مضى القول في هذا في إبراءة } مستوفى وفي إالكهف } أيضا. قلت :وقد استدل بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية، وذكر واحديث عمر بن

الخطاب، قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغأو فيسبغ الوضوء- ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» خرجه مسلم وغيره. وقد خرج الترمذي
حديث عمر هذا وقال فيه: «فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة» بزيادة
من وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التذكرة
وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر بابا، وذكر نا هناك عظم أبوابها وسعتها حسب ما
ورد في الحديث من ذلك، فمن أراده وقف عليه هناك. {وقال لَهُمْ خَزَنتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ
الواو ملغاة تقديره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها {قال لَهُمْ خَزَنتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ
طُنْتُمْ } أي في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله.

وقيل: بالعمل الصالح. حكاه النقاش والمعنى واحد.

وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: {سَلامٌ عَلَيْكُمْ} بمعنى التحية {طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالدِينَ}. قلت: خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عَلَيْه وسلم: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنز له في الجنة منه بمنز له كان في الدنيا.«

وحكى النقاش: إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب المؤمنون من إحداهما فقطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى: {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً} [الإنسان: 21] ثم يغتسلون من الأخرى فقطيب أبشارهم فعندها يقول لهم خزنتها: {سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ} وهذا يروى معناه عن على رضى الله عنه. {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ} أي إذا دخلوا الجنة قالوا هذا. {وَأُوْرَثَنَا الْأَرْضَ} أي الْحَمْدُ لِلَّهِ الدِيقة قيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين، قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر المفسرين وقيل: إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير. {فَيْعُمْ أَجْرُ الْعامِلِينَ} قيل: هو من قولهم أي نعم الثواب هذا. وقيل: هو من قولهم أي نعم الثواب هذا. وقيل: هو من قول الله تعالى، أي نعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتهم. قوله تعالى: {وَتَرَى الْمَلائِكَةً} يا محمد {حَافِينَ} أي محدقين {مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} في ذلك اليوم {يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} متلذنين بذلك لا متعبدين به أي يصلون حول العرش شكرا لربهم. والحافون أخذ من حنافات الشيء ونواحيه. قال الأخفش: واحدهم داف

وقال الفراء: لا واحد له إذ لا يقع لهم الاسم الا مجتمعين. ودخلت (من) على {حول} لأنه ظرف والفعل يتعدى الى الظرف بحرف وبغير حرف. وقال الأخفش: (من) زائده أي حافين حول العرش. وهو كقولك: ما جاءني من أحد، فمن توكيد. الثعلبي: والعرب تدخل الباء أحيانا في التسبيح وتحذفها أحيانا، فيقولون: سبح بحمد ربك وسبح حمد الله قال الله تعالى: {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وقال: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وقال: {فَسَبِّحْ بِالْحَقِّ} بين أهل الجنة والنار. وقيل: قضى بين النبيين الذين جئ بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق والعدل. {وَقِيلَ الْحَمْدُ شَمِّ رَبِّ الْعالَمِينَ} أي يقول المؤمنون الحمد لله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصر نا على من ظلمنا.

وقال قتادة في هذه الآية :افتتح الله أول الخلق بالحمد لله فقال: {وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَقّ وقِيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} فازم الاقتداء به، والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده.

وقيل: إن قول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ} من قول الملائكة فعلى هذا يكون حمدهم لله تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قرأ على المنبر آخر سورة الزمر فتحرك المنبر مرتين. تم تفسير سورة الزمر الذمر .

## http://www.al-

eman.com/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A
7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D
9%84%D8%B2%D9%85%D8%B1/t43&s39&p22?d-2619820-p=10